# التحاتير

من مخصر التحد الصابويي في التفسئير

بعت لم *بكربن عبث الت<u>دأ</u>يوزي* 

المن بسر دادالداب ، الدياض طبع بخطاب الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم /٤٢٢ ٥ في /٤/١٤ ٨ هـ

حقوق الطبع محقوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . . . .

#### أما بعد

فَإِنَّ التَّحلي بالأمانة العلمية في الطَّلب والتَّحمل والأداء والعَمل والبَحث والتَّاليف: بُنْية الأَسَاس في صدق النية، وخلوصها مِن شَوْب الإرادة لغير الله تعالى؛ لهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى ـ يبذَلون فائق العناية بتلقين هذا الواجب الطلاب، وتصديره الآداب. قال العلامة الشيخ محمد الخضر حسين (م / سنة ١٣٧٧هـ) ـ رحمه الله تعالى (١):

(صلاح الأمة في صلاح أعهالها، وصلاح أعهالها في صحة علومها، وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيها يروون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة.

لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، أو لينفعوا الناس بها عرفوا من

<sup>(</sup>١) رسائل الإصلاح ١٣/١.

حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقراً، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا، أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال، وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح العلماء على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه فلا تخفى عليهم منزلته، من القطع بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر، أو احتمالها على السواء) اه.

وامتداداً لهذا الحبل الموروث، شَهَرَ العلهاء ـ من المفسرين والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، والمؤرخين، وغيرهم ـ قُوْلَةَ الحق في كتبهم الكاشفة عن خلائق أقوام في السطو، والانتحال، والكذب والتلبيس، والاختلاق: في نقل، أو مسألة، أو رسالة، أو كتاب، وهكذا. . . ومن تتبع الإنتاج العلمي عَلِم .

هكذا كان دأب أمناء الشريعة، لكن إذا دب إلى الأمة داء الغفلة، وضعف عامل الولاء والبراء والحب والبغض في الله، وامتد التراخي عن التحذير من قطاع الطريق: تسورت النخالة حرم العلم الشرعي تخب فيه وتضع.

إلا أن هذه الأمة المرحومة يتوالى فضل الله عليها فها يزال المنهج السوي شارعاً في حياتها، تلوح منه سطور التيقظ والتذكير، والتنبيه والتحذير، على أيدي علمائها الأمناء، تحذيراً ممن مس العلم بقرحة فأخل بأمانة العلم أو خاض فيه من لم يتحمله، ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق. وليعلم كل مسرف على نفسه أن عليه من ألسنة الخلق حسيباً، ومن أعينهم رقيباً، ومن أقلامهم متابعاً.

- وفي خط الدفاع من العلماء عن حرم العلم الشرعي، والذود عنه ترى وتسمع ردوداً فاضت على أسلات ألسنتهم وأسنة أقلامهم، ومن المرقوم في حق كاتب وما كتب:
- الرد على أخطاء محمد على الصابوني في كتابه: (صفوة التفاسير) و (مختصر تفسير ابن جرير) وعليه تقريظ للشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط إمام وخطيب المسجد الحرام سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء حالياً.
- ٢ مخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ
  محمد علي الصابوني.
- كلاهما في غلاف واحد، تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو مدرس التفسير في دار الحديث الخيرية بمكة ـ حرسها الله تعالى ـ طُبعا عام ١٤٠٦هـ.
- تنبيهات هامة على كتاب (صفوة التفسير) تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو. وفيه إضافات إلى رسالته السابقة، طبع عام ١٤٠٧هـ، وفي مقدمته تقاريظ وكلهات مؤيدة من عدد من العلهاء، وفي آخره ردود لبعض العلهاء هي:
- على كتاب (صفوة التفاسير) للشيخ / سعد ظلام عميد كلية اللغة العربية بمصر. ص/١٠٣ ، ١٠٩ من عميد كلية اللغة العربية بمصر عن السنة العاشرة ، ونشر معلم من السنة العاشرة ، ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية في العدد السادس عام ١٤٠٨هـ. لشهر رجب .

- ملاحظات على صفوة التفاسير، للشيخ عبدالله بن عبدالمرحن بن جبرين عضو الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (ص / ١١٠ ١١٩).
- ٦ ـ ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني،
  للشيخ صالح الفوزان الأستاذ بجامعة الإمام وعضو هيئة
  كبار العلماء (ص / ١٢٠ ـ ١٤٧).
- للشيخ / محمد بن عبدالرحمن المغراوي من بلاد المغرب في كتابه (المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات)
  ص ١٤٨ ـ ١٤٩. وقد طبع الكتاب في مجلدين عام ١٤٠٥هـ. فانظر منه ٢ / ٣٧١ ـ ٣٧٩.
- ٨ ـ تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير، للشيخ / صالح الفوزان. مطبوع على الآلة الراقمة. ثم طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفيه نحو من (١٥٥) ملاحظة.
- ٩ في مقدمة الجزء الرابع من «السلسلة الصحيحة» للألباني
  ص/هـم، تعقيبات على «مختصر تفسير ابن كثير».
- ١٠ وفي مواضع من الجزئين الشالث والرابع من السلسلة الضعيفة للألباني ٣/ ٣١٠ ، ٤٧١ ، ٩٣٠ ١/١٥،
- ١١ \_ تعميم وزارة الحج والأوقاف برقم ٢/٩٤٥/ص في

۱۲ /۱۲ هـ من المديرية العامة للأوقاف والمساجد في منطقة الرياض المتضمن مصادرة (صفوة التفاسير) وعدم توزيعه حتى يصلح ما فيه من أخطاء عقدية.

11 - ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ اسهاعيل الأنصاري مصورتها لدي .

17 - وكتاب الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي الطرابلسي، وعنوانه (الأخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف) دراسة تمهيدية تهدف إلى المحافظة على التراث العلمي الإسلامي والتحذير من العبث به، على ضوء وجهة نظر في كتابي: مختصر تفسير ابن كثير، وصفوة التفاسير للشيخ عمد على الصابوني. طبعت على الراقمة في (٨٢) صفحة عام ١٤٠٣هـ

وهي رسالة علمية جديرة بالاهتهام، لأن الردود المذكورة إن كانت في قضايا عينية للتدليل على التحريف و. . . . فإن هذا الكتيب يقتلع الموضوع من أساس فكرة الاختصار والتصفية، بعيدة عن ضوابطها العلمية والآداب التأليفية الشرعية .

هذه الردود تتعلق بالكتب الثلاثة: صفوة التفاسير، مختصر تفسير ابن جرير الطبري، مختصر تفسير ابن كثير.

14 ـ تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل لسهاحة الشيخ عبدالعزيز بن باز.

١٥ - تعقبات الشيخ/ صالح الفوزان.

- 17 منهج الأشاعرة في العقيدة/ تعقيب على مقالات الصابوني. للشيخ/ سفر الحوالي. طبع في رسالة، عام ١٤٠٧هـ.
- ١٧ ـ وتعقيبات على مقالات الصابوني للشيخ إدريس بن محمد
  على. مطبوع على الراقمة في ٢٦ صفحة مصورته لدي.
- ١٨ محرر خطي للشيخ / محمد بن سعيد القحطاني رئيس قسم القراءات في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. . مصورته لدى .
- 19 عضر اتخذ عليه في مناقشة المشايخ له فيها نشره في مجلة المجتمع. وهو من محفوظات كلية الشريعة بجامعة أم القرى في ١٤٠٤/٣/١٦هـ أدانته اللجنة فيه.
- ٢٠ ـ نظرات في كتاب النبوة والأنبياء. تأليف الشيخ محمد محمود أبو رحيم. طبع عام ١٤٠٦هـ.
- ٢١ الرد على الصابوني فيها سهاه: الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح، تأليف الشيح محمد بن سيف العجمي.
  طبع عام ١٤٠٦هـ.
- ۲۲ ـ الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح
  تأليف الشيخ علي بن حسن عبدالحميد الحلبي . مصورتها
  لدى .

فهـذه كتبـه عليهـا اثنان وعشرون رداً، وجميع الردود تحمل كلمات حق سارت مسار الشمس، كشفاً عن مدى تحمله لأمانة العلم فيها كتب، إذ اتسع نشر ما كتبه لتوزيعه بدون مقابل في الظاهر؟؟

وفي مطالعة هذه القائمة من الردود رأيت فيها وصفه بأمور مذهلة يتعجب الإنسان منها، كيف يقتحمها من ينتسب للعلوم الشرعية مع شيبته وتقادم سنه فيها يذكر. . . وأهمها ما يلي:

١ وصف بالإخلال في الأمانة العلمية كما في كلمة الشيخ / عبدالله خياط، والشيخ / صالح الفوزان، عضوي هيئة كبار العلماء.

٢ ـ وصفه بالجهل كما في مقدمة: السلسلة الصحيحة للألباني،
 ومحرر الشيخ / محمد بن سعيد القحطاني.

٣- خُلْفِيته في الاعتقاد بالتأويل لآيات في الأسهاء والصفات جرته إلى مسخ عقيدة السلف بزيغ عقيدة الخلف التي نزلها في تفسير الإمامين السلفيين: شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، والحافظ ابن كثير القرشي، في مختصريه لهما، وفي صفوة التفاسير. وأن هذه نكاية عظيمة بأهل السنة في تحريف مصادر لهم مهمة في الاعتقاد السلفي، تحت اسمي (الاختصار والتصفية). وعلى هذه ترتكز عامة الردود المذكورة.

وبناء على ما تقدم صدر التعميم المذكور بمصادرة (صفوة التفاسير) كما أوقف توزيع المختصرين. والذين قرظوا كتبه من علماء السلف رجعوا عن تقاريظهم إن تحريراً أو مشافهة معلنين أنه صار تغريره بهم ؛ إذ قرأ عليهم مواضع ليست ذات دخل. والمحسن الذي قام بطباعة جملة كبيرة منها لما علم حقيقة الحال

طبع عشرات الآلاف من بعض الردود عليه، وهكذا يمتد الإنحسار عن كتبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وهذه الردود من علماء أهل السنة لا يراد بها تعرية الرجل وكشفه بأنه خَلْفِي صوفي، يغتلم في التعصب المذهبي فهو أهون من أن يلتفت إليه لكنه لما حث الخطى بميادينه الثلاثة المذكورة التي يحسن الركض فيها، انبرى لصنيعه أهل السنة دفاعاً عن كتاب الله تعالى، وصيانة لسنة نبيه على من عبث المتعالمين، وتأويل الجاهلين، موضحين ذلك في قالبين:

الأول: أنه استجر تفسيري ابن جرير وابن كثير في اختصاره لهما، لكنه شرق بمنهجهما السلفي في عقيدة التوحيد فأفرز مختصريه، وابن جرير، وابن كثير، بريئان مما يخالف تفسيريهما.

الثاني: (صفوة التفاسير) اسم فيه تغرير وتلبيس، فأنى له الصفاء وهو مبني على الخلط بين التبر؛ والتبن إذ مزج بين تفسيري ابن جرير وابن كثير السلفيين، وتفسير البزخشري المعتزلي، والرضي الرافضي، والطبرسي الرافضي، والرازي الأشعري، والصاوي الأشعري القبوري المتعصب، وغيرهم لا سيها وهذا المزج على يد من لا يعرف الصنعة ولا يتقنها كهذا الذي تسور هذا الصرح بلا سلم. وإلا فإن أهل العلم يستفيدون من المفسرين المتميزين بها لا يخرج عن الجادة: مسلك السلف، وضوابط التفسير، وَسَنن لسان العرب.

وفي ضوء هذين القالبين يعطون التقويم الشرعي لما كَتَبَ وخلاصته: فقد الاعتبار بها.

## فلا يغرنك صفو أنت شاربه

## فربها كان بالتكديس ممسزجا

هذه خلاصة لما يقف عليه الناظر في الردود المذكورة. وقد جمعتها مع ما دارت عليه من كتب هذا الكاتب زيادة مني في التوثق والمعذرة، لعل ما ذكر يكون من باب الخطأ والوهم والغلط، الذي قل أن ينجو منه أحد سوى سيد البشر على لكنني رأيت \_ وهذا أمر مسلم به ابتداء ولله الحمد \_ أن هؤلاء العلماء هم في ردودهم أبصر من زرقاء اليامة، إذ أثخنوه بالحجج القاهرة، والبينات الظاهرة، وهذا هو المعهود من علماء أهل السنة والجماعة \_ ولله الحمد والمنه والمنه -:

فوجدت لدى هذا الرجل أمراً كُبَّاراً، وجدت كلمة العلامة الخياط واقعة موقعها في قوله (١).

(... لأن الصابوني قد أخل بها التزمه، أولاً: من حيث أمانة النقل، وثانياً: من حيث تفسير بعض الآيات بها يختلف عن مذهب السلف) اهـ.

ونحوه قول الشيخ/ صالح الفوزان(١٠):

(وهذا والعياذ بالله من التلبيس والخيانة في النقل) اهـ.

<sup>(</sup>١) الرد على أخطاء محمد الصابوني ص/٦١.

<sup>(</sup>٢) تعقيبات وملاحظات على صفوة التفاسير ص/٢٥.

ووجدت أن أفاعيله يحدوها انفساح ذراع هذا الرجل في بحر لجى من عقيدة خُلفية، وعصبية، يمسخ بتمشعره، عقيدة السلف من مكانتها في التفاسير الثلاثة ـ وذلك بالبتر للنص حيناً، والنقل لمذهب خُلفي يحكيه ابن جرير ويرد عليه ثم يقرر مذهب السلف، فينقل هذا الرجل مذهب الخلف، ويترك رد ابن جرير عليه، وتقريره لمذهب السلف، ويضيف في مواضع من تفسير آيات الاعتقاد من كلام الرازي وغيره من أهل الرفض والاعتزال إلى (صفوة التفاسير) وهكذا في سلسلة من الدس المهين ترى بجامعها العامة وضرب المثال لها في الردود المذكورة واعتبر هذا من كتبه الثلاثة في تفسير عدد من آيات الصفات.

ووجدت أن نهاية هذا الرجل في العلم كالدفتر، يحكي ما قاله غيره دون أن يضرب في التحقيق بسهم وافر، وهذه أدنى مراتب طلب العلم، وله فأنت تراه مضطرباً من مختصر إلى آخر في مواطن متكاثرة، ومن انسدت عليه أبواب مذهب السلف الحق عميت عليه أنباء التحقيق.

ووجدت لدى هذا الجَلَّاع: انقداح زناده بشظايا نالت من أمانته العلمية منالاً في مواضع متكاثرة واضحة كالشمس في رائعة النهار(١).

ووجدت الملاحظات ممن ذُكِرَ هي لضرب المثال، وإلا فالأمر أعظم من ذلك!

ووجدت أنه في بعض ما كتب كثيراً ما يرضي عاطفته بكلمات

<sup>(</sup>١) ويقال (رابعة النهار) وهو مثل مولد، كما في (تاج العروس).

سب وتجديع واستهزاء بأهل العلم.

ووجدت أنه من مجموع ما كتبته يمينه له حظ وافر من الأمور الثلاثة المتقدمة.

فيفيد وصف بالجهل أنه: يصحح الضعاف، ويضعف الصحاح، ويعزو أحاديث كثيرة إلى الصحيحين، أو السنن الأربعة أو غيرها، وليس في الصحيحين مثلاً أو ليس في بعضها، ويحتج بالإسرائيليات، ويتناقض في الأحكام.

ويفيد وصفه بالإخلال بالأمانة العلمية: بتر النقول، وتقويل العالم ما لم يقله، وتحريف جمع من النصوص والأقوال، وتقريره مذهب الخلف في كتب السلف.

ويفيد خَلْفيته في الاعتقاد: مسخه لعقيدة السلف في مواضع من تفسيري ابن جرير، وابن كثير، وبأكثر في: صفوة التفاسير، وما تحريفه لعدد من النصوص إلا ليبرر هذه الغاية. وإن تشويه هذين الكتابين (تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير) أمر لا يمكن بحال قبوله.

وبالجملة فهذه الوجادات التي كشفها هؤلاء الأعلام هي حق لأن في كتبه ما يؤدي شهادته على كل حرف منها (ومن فيه ندينه بها فيه)، وكما قيل «يَدَاكَ أُوكَتَا وَفُوْكَ نَفَخ».

ومن حاله كذلك، فعند السلف: لا يجوز أن يعتمد في علم ولا نقل، فعلى كل مسلم بعامة وكل طالب علم بخاصة، عدم اقتناء كتبه، أو العزو إليها لأنها مما اختلط فيها الحق بالباطل، والجهل بالعلم، والنقل الصحيح بالنقل المحرف.

وهنا أقيد نهاذج معدودة مما نفشت فيه همة هذا الكاتب، الحواحد منها يسند ما ذكر بكل اطمئنان وثبات، أوثقها بأرقام الصفحات من قائمة الردود المذكورة وما وردت عليه، مصنفاً لها في الفصول الآتية:

١ \_ أمثلة الإخلال بالأمانة العلمية.

٢ ـ مسه عقيدة التوحيد بها ينابذها.

٣ ـ أمثلة لجهالاته بالسنة (١).

# أولاً: أمثلة لإخلاله بالأمانة العلمية:

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في (روضة المحبين) ص / ٤٧٣ : (وسمعت رجلًا يقول لشيخنا : إذا خان الرجل في نقد الدراهم، سلبه الله معرفة النقد، فقال الشيخ : هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم) اهـ.

إن أهم الأمر في ذلك إخلاله بأمانة التفسير لآيات كريمة في صفات الله سبحانه وتعالى على خلاف منهج السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن قفى أثرهم فيها، ويأتي بيانه، وأما ما سوى هذا، فإلى نهاذج موثقة من عدد من كتبه:

١ عند قوله تعالى من سورة القلم: ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾.

<sup>(</sup>۱) تنبيه: بعد التقييد لهذا (التحذير) رأيت لهذا الكاتب رسالة باسم: (كشف الافتراءآت في رسالة التنبيهات) في نحو (۱۸۹) صفحة، وقد كتبت حوله ما تراه إن شاء الله تعالى في آخر هذا (التحذير) بعنوان (مع الكاتب في جولته الأخيرة).

في مختصره لابن جرير ٤٧٨/٢، وصفــوة التفـــاســير ٣/ ٤٣٠ ويأتي بيان ما فيه ص/٤٩ فلينظر.

٢ ومنها: عند تفسير قول الله تعالى من سورة (ص): ﴿قال ياابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ أبدل لفظ (بيدي) كما هي في نص كلام ابن جرير إلى لفظ (بذاتي) فراراً من إثبات ما أثبته الله لنفسه. فقال في (صفوة التفاسير ٢٥/٣):

(أي قال له ربه: ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب أو أم) اهـ.

٣ ـ ومنها تحريفه لكلام ابن جرير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير
 الآية الثالثة من سورة يونس:

﴿ ذلكم الله م ربكم فاعبدوه ﴾ قال في (صفوة التفاسير) ٥٧٣/١

(أي ذلك العظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا رب سواه، فوحدوه بالعبادة) اه.

وعبارة ابن جرير ـ رحمه الله ـ في تفسيره ٢٠/١١ هذا نصها:

(فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأفردوه بالألوهية والربوبية) اه.

ففي تصرفه في عبارة الطبري خيانة من وجهين:

<sup>(</sup>٢) تعقيبات ص/١٨.

<sup>(</sup>۳) تنبیهات ص/۱۰۱ ـ ۱۰۲.

- أ حذف قوله (الذي هذه صفته) وأول الآية ﴿إن ربكم الله الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ومنه تعلم السر في الحذف.
  - ب حذف لفظ (الألوهية) لأن الخلفية لا يلتقون مع أهل
    السنة في تقسيم التوحيد إلى: توحيد الربوبية،
    وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسهاء والصفات؟.
  - ٤ ـ ومن بالغ فقد الأمانة العلمية تقوله على شيخ الإسلام ابن
    تيمية ـ رحمه الله ـ ما لم يقله.

وحقيقة الحال أنها كلمات للفقيه أبي محمد (١)، فقد نشرت مجلة (المجتمع) في أعدادها ٦٢٧ ـ ٦٤٦، مقالات له، وفيها نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال:

(الأشعرية أنصار أصول الدين، والعلماء أنصار فروع الدين) اه.

وهذه العبارة هي لأبي محمد الجويني، ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ كما في (مجموع الفتاوى ١٥/٤ ـ ١٧ إذ قال ص/١٥:

(وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة، قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها:

<sup>(</sup>٤) منهج الاشاعرة في العقيدة ص / ٨ - ٩.

(ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص. . إلى أن قال: قال: قال: وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فَمَنْ لَعنَهُمْ عُزَّر. وعادت اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلاً للعنة وقعت عليه، والعلماء أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين.

قال: وأما دخولهم النيران... انتهى) اهـ. وأصله في نقض المنطق ص/١٥٠.

فهل هذا جهل بمواقع كلام أهل العلم، أم تلبيس ليحتج للتمشعر بكلمات ينسبها تقولاً على شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ بل يقول شيخ الإسلام في (منهاج السنة النبوية ٥/١٥٨) مبيناً منزلة أهلها (وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس) اهر. ونحوه ٥/١٦١ \_ 17٢.

ومقالة الفقيه أبي محمد هذه هي لأهل الكلام في حق أهل السنة وقد فند الرد عليها شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ في (الفتاوى ١٥/٤ ـ ١٧).

### ٥ \_ في كتابه (النبوة والأنبياء) قال ص/٣:

(وقد راعيت فيها الإيجاز، والتنقيح للأخبار، فتركت الغث وأخذت الصحيح السمين، واعتمدت على أوثق المصادر ألا وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأكثرت من الاستشهاد به، ثم على أقوال المفسرين الموثوقين، كما أخذت بالأخبار الثابتة الصحيحة من كلام سيد المرسلين، وقد رجعت إلى الكتب التاريخية، فانتقيت

منها الأخبار التي توافق ما جاء في الكتاب والسنة ولا تخالف المعقول، وطرحت منها ما كان من إسرائيليات بعيدة عن منطق العقل والدين) اه.

والالتزام بعدم الذكر إلا لما ثبت بكتاب أو سنة، منهج مفترض على كل باحث، لكن سرعان ما تصدع هذا الالتزام من الكاتب، مع ما في مقدمته من ثغرات فقد أخل بأمانة الالتزام بالدليل الصحيح، وفاقد الشيء لا يعطيه، فتجده يؤسس أحكاماً في حق بعض أنبياء الله عليهم السلام، وليس لها ما يسندها من دليل صحيح، ويبتر النقل بها يبين منزلة المنقول، ويدعم ما ذكره بنصوص يذكرها من أناجيل: برنابا، ولوقا، ومتى، وإسرائيليات منكرة، وأخرى ليس لها ما يسندها، وفي مواضع يضطرب في الحكم، وهكذا.

وقد كشف عن هذه العورات في هذا الكتاب/ الشيخ محمد أبو رحيم في رسالته (نظرات في كتاب النبوة والأنبياء). ومنه أشير إلى نهاذج منها:

أ \_ في ص/١٩٣ من كتابه النبوة والأنبياء ذكر قصة عن إنجيل برنابا فيها فحش في حق مريم عليها السلام. ولم يتعقبها بشيء. وتعقبها في النظرات ص/٧ ـ ١٠.

ب و في ص/١٨٧ قال: ثم خطب (١ مريم، ولكنه لم يتم بينه القاء أو زواج، وقد كانت العادة الجارية عندهم، أن يطلب الشاب الفتاة من أهلها، ثم يتعاشران بدون اتصال زوجي، ويقيمان على ذلك

<sup>(</sup>١) أي يوسف النجار.

مدة من النزمن من أجل أن تعرف أخلاقه ويعرف أخلاقه ويعرف أخلاقها، وقد عقب عليها بقوله: وبنظرة واحدة يظهر التناقض والتعارض بين أعظم الأناجيل وأكثرها شهرة ألا وهو إنجيل... ص (١٨٧).

أين الدليل، أين الأثبات لهذه العادة، تلك عادة لم يعلم ثبوتها، ونبرأ إلى الله من حصولها في حق مريم. أليس من الخير أن تطوى هذه الرواية ولا تروى (وانظر: النظرات ص / ٨ ـ ١٠).

ج - وفي ص/ ٢٤٧ ذكر جمع يعقوب عليه السلام بين الأختين، وأن هذا لم يكن في شريعتهم محرماً. ثم نسخ في شريعة التوراة كما هو الحال في الشريعة الإسلامية.

ولم يذكر له دليلًا، والطبري في تاريخه ٣١٧/١ قال: (وقد قال بعض أهل التوراة) اه.. فنقله ممرضاً. النظرات ص ١١ ـ ١٣.

د- وفي ص/ ١٣١، ١٤٤، ١٦٣، ٢٢٨، ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٣٥، المحدد قبور عدد من الأنبياء عليهم السلام: قبر آدم، ونوح، وإسماعيل، وهود، وصالح، وإسحاق، وغيرهم.

والمحققون من أهل العلم على أن هذا لا يعرف، فأين التزام الدليل.

النظرات ص / ١٧ \_ ٢٥ .

هـ وفي ص / ١٤٤ ذكر أثر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ نقلاً عن تاريخ ابن كثير من أن سفينة نوح طافت بالبيت العتيق أربعين يوماً.

وهو أثر لم يثبت وابن كثير قد تعقبه بها يفيد عدم ثبوته كما في تاريخه ١٩٣/١، فلماذا يذكر ما لم يثبت، ولماذا يحذف تعقب ابن كثير له؟

النظرات ص/٣٨ - ٤٠.

و\_ وفي ص/١٢٥ ذكر أن آدم عليه السلام من الرسل، وفي ص/١٣٥ ذكر أنه نبي وليس رسولاً. وهذا تناقض، النظرات ص/٥٦.

ز\_ وفي ص/١٣٦ ذكر عمر نوح عليه السلام ١٣٥٠ سنة، وفي ص/١٤٤ أن عمره (١٧٨٠) سنة، فأين الدليل؟ إنه تناقض مع عدم الدليل.

٦ في رسالته (الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح).
 ذكر ما يحتج به على صلاة عشرين ركعة في التراويح، ومنها قوله في ص / ٥٦ ما نصه:

(جـ: واحتجوا كذلك بها روي عن الحسن، أن عمر رضي الله عنه، جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصلي لهم عشرين ركعة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كان

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الصابوني فيها أسهاه: الهدي النبوي الصحيح، بقلم محمد العجمي.

العشر الأواخر من رمضان، تخلف أبّي فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبق أبّى) اهـ.

وعلق في حاشيته بقوله:

(المغني ١٦٧/٢ لابن قدامة الحنبلي، وذكر أنه رواه أبو داود) انتهى بنصه.

وإليك ما في (المغني ١٦٧/٢):

(وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبّي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي . . .) اهـ . إلى آخر ما تقدم .

ومن المقابلة بين النصين نجد أن ما ذكره ابن قدامة من رواية الحسن عن عمر رضي الله عنه هو بلفظ (عشرين ليلة). والكاتب حرفها بلفظ (عشرين ركعة) لتدل على المراد، وإلا لم يكن في الرواية دلالة على العشرين فهذا تحريف ظاهر. وهذا الأثر بنصه في: سنن أبي داود برقم / ١٤٢٩ باللفظ الذي ذكره ابن قدامة في (المغني) (عشرين ليلة) وهذا الأثر مرسل ظاهر الإرسال؛ لأن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ ولد عام ٢١هـ. وعمر رضي الله عنه توفي عام ٢٣هـ فأنى للحسن ـ رحمه الله ـ الرواية عن عمر ـ رضي الله عنه؟ ولمو نظر هذا المسكين في رسالة العلامة الشيخ إساعيل الأنصاري المطبوعة في صلاة التراويح عشرين ركعة، لعلم كيف تقام الأدلة بأقلام الأمناء.

#### تنبيهان

الأول: في هذه الرسالة (الهدي النبوي) أرضى عاطفته بعبارات تجديع من السخرية، والسخف، وبذيء اللفظ، وخفيفه مما لا يكون إلا من خفيف.

التنبيه الثاني: تحريفه هذا تحدوه عصبية مذهبية، وكم للمتعصبة من مواقف يؤذون بها أنفسهم، ويزرون بها، ويفتضحون بها، ومن الأمثلة على هذا تنبيهات في حواشي العلامة المعلمي ـ رحمه الله تعالى ـ على تحريفات في مواضع من بعض مخطوطات كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، ومنها ما في ٢٠٦٧ في ترجمة الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ قال ابن أبي حاتم:

(حدثني أبي، قال: سمعت محمد بن كثير العبدي، يقول: كنت عند سفيان الثوري، فذكر حديثاً فقال رجل: حدثني فلان بغير هذا، قال من هو، قال: أبو حنيفة، قال: أحلتني على غير مليء) اهـ.

قال المعلمي ـ رحمه الله تعالى ـ تعليقاً على قوله (أحلتني على غير مليء): (هكذا في الأصلين، ولكن بعض المطالعين في (ك) حاول التغيير فطمس على الكلمتين، وكتب (على مليء)، والأصل يلوح من تحت الطمس، وقد حكاها الخطيب في: تاريخ بغداد 214/1۳، عن المؤلف، فقال (على غير مليء) اهـ.

وأبو حنيفة: النعمان بن ثابت إمام مَليء وَمَلِيءَ عِلْمًا ـ رحمه الله تعالى ـ وإمامة أي إمام عندنا لا تقتضى تحريف النصوص.

وإذا أردت الأمثلة على ذلك محررة فأنظرها في كتاب (التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) فقد ذكر من خياناته في النقل أمثلة مهمة منها:

أن عبدالصمد بن المعَذَّل قال في أخيه مدحاً له:

أطاع الفريضة والسنة..... البيت الخ.

فقال هذا الأفاك (الكوثري): (أضاع الفريضة والسنة) البيت ليقلبه قدحاً لهواه وتعصبه.

ومنها في ترجمة (الوضاح بن عبدالله) قال فيه علي بن عاصم (وضاع ذاك العبد) هكذا عند من ترجمه، فاهتبل (الكوثري) التصحيف في طبعة «التهذيب» (وضاع ذلك العبد)، وصرف بصره عن النص في النسخ الأخرى وذكر هذا اللفظ المصحف (وضاح ذاك العبد) للنقلة الكبيرة من التعديل إلى التجريح، وهكذا في عدة ألفاظ يقلبها من التعديل إلى التجريح وعكسه مما وافق هواه وتجد أمثلتها في «طليعة التنكيل»، وفي «التنكيل» للمعلمي ١/٥٣ - ٢٤ وغيرهما. والله المستعان.

وفي كتاب (رد الكوثري على الكوثري) لأحمد بن الصديق الغماري، أمثلة كثيرة، وشهد شاهد من أهلها في جوانب من الاعتقاد.

وهذه سلسلة الفساد ووسيلة الإفساد للعلوم ولاسيها الشرعيات، تراها متتابعة لدى (أهل الأهواء)، ولا نزال نطلع على خائنة منهم من وقت إلى آخر. ومنها: لتلميذ هذه (المدرسة) ما ذكره في ص/ ٢٢٢ من تعليقه في زياداته على مسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ـ رحمه الله تعالى ـ للباغندي:

حيث ذكر نقلًا عن القاضي البيضاوي في جواز بناء المساجد على القبور استظهاراً للأرواح والبركة، وذلك بواسطة (فيض القدير) للمناوي ١٤٦٦٤. والمناوي لما نقل هذا عن البيضاوي تعقبه، فأسقط هذا التلميذُ التعقيب، فأين الأمانة؟ احذرهم أن يفتنوك.

ومن مواطن الاستغفال، والتلاعب بعقول القراء، ما يراه الناظر من عمل محقق كتاب اللكنوي \_ رحمه الله تعالى \_: (سباحة الفِكِر في الجهر بالذكر)، إذ جاء فيه ص/٧٠ ما نصه: (ومن توابع الندكر القلبي: الذكر النفسي، وهو أن يحصل بصعود النفس وهبوطه، ذكر لا إله إلا الله، هو أو نحو ذلك، وهو ذكر حسن موجب لحصول التشبه بالملائكة . . .) اه .

فإن محقق الكتاب لم يعلق حرفاً واحداً بإنكار السلف (للذكر النفسي) بالصفة المذكورة ومنها: الذكر بالضمير (هو) لفظياً أو نفسياً، وإذا لم يحصل منه ذلك فهو مطالب أمانةً أن يضع فاصلة بعد لفظ (هو)؛ ليظهر مراد المؤلف من الذكر النفسي بالضمير (هو)، فإنه لا يراد به هنا إلا الذكر به بدلالة السياق قبل وبعد، ولو أراد بقوله (هو) الذكر بلا إله إلا الله، لكان مراداً بقوله (أو نحو ذلك) نحو النحو، وهذا لغو من القول ولأن من أجاز الذكر النفسي بصعود النفس وهبوطه قال بالذكر بالضمير (هو) من باب

أولى، ومن قال بهما قال بالذكر بالاسم المفرد كلفظ الجلالة (الله، الله)، وكل هذا مما أنكره السلف على الخلف، لعدم النص به فالله المستعان.

ومن غريب ما رأيت ما عمله محققان معاصران للرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني سنة ٣٨٦هـ ـ رحمه الله تعالى ـ مع شرحها (غرر المقالة ص/٧٦) طبع دار الغرب الإسلامي، إذ جاء فيها من واجب الاعتقاد ما نصه:

(العالم، الخبير، المدبر، القدير، السميع، البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان.

بعلمه خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه. . . ) اه.

فالإبتداء من أول السطر بقوله (بعلمه خلق الإنسان) خطأ محض، فإن الجار والمجرور (بعلمه) متعلق بها قبله، وصواب السياق:

(وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه) اهـ.

وعلى هذا كل طبعات الرسالة التي بين أيدينا، وهذا ما يناسب عقيدة ابن أبي زيد القيرواني \_ رحمه الله تعالى \_ السلفية، وهو الذي يتناقله علماء السلف عنه، منهم ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ في (اجتماع الجيوش الإسلامية ص/٥٢ ، و ص/١٥٠ الطبعة الأخيرة) والله أعلم.

وبالجملة فاحتجاج محمد الصابوني المذكور بهذا الأثر أثر

الحسن \_ رحمه الله تعالى \_: فيه جهل بمنزلته سنداً وتحريف ظاهر للفظه. أما ورود هذا الأثر بهذا اللفظ في مراجع أخرى فهذا محل بحث.

## ثانياً: مسه عقيدة التوحيد بها ينابذها:

إن أعظم خطر في الكتب الثلاثة (الصفوة، والمختصرين) هو تحريفه (۱) لتفسير آيات في صفات الله عز وجل خلافاً لعقيدة السلف بها لا يقول به الإمامان الحافظان: «ابن جرير، وابن كثير» - رحمها الله تعالى -، وإخراجه لهذين المختصرين على أن هذا مختصر ما يقرره «ابن جرير»، وذلك مختصر ما يقرره «ابن كثير»، وصفوة ما لدى السلف وهم من تأويل الخلف برآء، وقد علم أن ابن جرير وابن كثير يجريان التقرير لآيات الأسهاء والصفات على قاعدة السلف المطردة: الإيهان بحقائقها(۱) على الوجه اللائق بالله تعالى وإجرائها على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف (۱).

والمتعين أن المُخْتَصِرَ لا يخالف ما قرره صاحب الأصل، بل المحافظة والالتزام بنصه، كما أن تقرير مذهب الخلف في (الصفوة) نسف لمذهب السلف فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

وعليه: فإننا نقول وننبه، وننشر، ونعلن، أن هذا الاختصار لتفسيري ابن جرير وابن كثير مسخ لها عن مكانتهما السلفية

<sup>(</sup>۱) انظر في التعبير بلفظ التحريف دون «التأويل الخلفي» فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ١٦٥/٣ ـ ١٦٨ وهو مهم ١٩١/٤، ٣٣/١٠٠ ـ ١٨١ والفهرس ١٠٤/٣٦.

 <sup>(</sup>۲) في معنى الحقيقة، انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٠/ - ٢٠٠.
 فهي «اللفظ المستعمل فيها وضع له».

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ١٦٥/٣ ـ ١٦٨.

والجادة المأثورة، لما تراه من التأويل والتحريف، ولذا فإن نسبتها إلى ابن جرير وابن كثير نسبة غير موثوقة، ولا مأمونة، وهما مما يخالف نصها بريئان منه لمخالفته منهج السلف الذي انتهجاه في تفسيريها على أحسن تقويم أخذاً بمسلك الصحابة ـ رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ـ وإن ما تراه من نهاذج في هذا البحث وفي البحث بعده هي أدلة عينية على ذلك فليتنبه.

ولا نعرف على مدى التاريخ من احترف التلبيس فسطى على تفسيري ابن جرير وابن كثير، فنصب في سطورهما باسم الاختصار عوامل التحريف والتبديل قبل هذا العمل الذي أثار الرهج وآذى المهج.

ونحن نناصحه، والمنازعة له في السوأة التي لا تغتفر وهي نسبة هذا التحريف (التأويل الخلفي) إلى ابن جرير وابن كثير تقولا عليها بها لم يقولاه، وهل هذا إلا إسقاط لِلْعُمَدِ من كتب السلف، وإلى نهاذج في هذا:

أ \_ تحريفه لتفسير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يستحيي أَنْ يضرب مثلًا ما بعوضة فها فوقها﴾ الأية.

صفوة التفاسير: ١/٢٤.

وفي كشفها تنبيهات ص/١١٣.

ب - تحريفه لتفسير قول الله تعالى: ﴿ الله يستهزى عبهم ﴾ الآية . صفوة التفاسير: ١/٣٦.

وفي كشفها: تنبيهات ص٧١ ـ ٧٣.

جــ تحريفه لمعنى استواء الله تعالى وعلوه على خلقه سبحانه. في آيات من كتابه الكريم.

صفوة التفاسير: ١٦/١، ٢٦/١، ٧٦/٧.

وفي كشفها: تعقيبات ص / ٩، وتنبيهات ص / ١١٤.

د - تحريف لمعنى صفة السمع في قول الله تعالى: ﴿قد سمع الله الآية.

الصفوة: ٣/٥٣٣.

وفي كشفها: تعقيبات ص/٢٤.

هــ تحريفه لتفسير قول الله تعالى: ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾ وقوله تعالى: ﴿خلقت بيدي﴾ في نظائر لهما.

الصفوة: ٣/٥٦، ٨٧.

ولكشفها: تعقيبات ص/١٨، ١٩، وتنبيهات ص/١١٥، ١١٩، وتنبيهات

و- تحريفه لمعنى صفة التعجب لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ﴿ أَنَّى يَؤْفَكُونَ ﴾ في نظائر لها.

الصفوة: ١/٥٤٠، ٣٤٥.

وفي كشفها: تعقيبات ص/٦، ٧.

ز- تحريفه لتفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَكُلُّمُهُمُ اللَّهُ﴾. .

في نظائر لها من الآيات المثبتة صفة الكلام لله سبحانه.

الصفوة: ۲۱۳/۱ ـ ۲۰۸/۲ ـ ۲۰۱۰، ۱۱۷، ۲۲۱. وفي كشفها: تعقيبات ص/٤، ۱۹، تنبيهات ص/۱۱۳، ۱۱۸. ح \_ تحريفه لتفسير قول الله تعالى: ﴿إِن تَكَفَّرُ وَا فَإِنْ اللهُ غَنِي عَنْكُمُ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، الآية.

الصفوة: ٧١/٣.

وفي كشفها: تعقيبات ص/١٨.

ط مضمه لتوحيد الألوهية. في جملة تفسيرات خُلْفية، فيحذف كلمة (توحيد العبودية) ويبدلها بلفظ (توحيد الربوبية) ويقول في موضع آخر: لا معبود إلا الله. وصوابه (لا معبود بحق إلا الله)<sup>(1)</sup> وهكذا في كلمات لمن لا يرى مسلك السلف في تقسيم التوحيد الاستقرائي بدلالة الكتاب والسنة ـ إلى ثلاثة أقسام<sup>(۲)</sup>:

١ \_ توحيد الربوبية.

٢ \_ توحيد العبادة.

<sup>(</sup>۱) وإن شئت فقل في الخبر (حقّ) بدون الباء كما في (قرة عيون الموحدين ص/٣١) وغيره، وانظر في آخر شرح الطحاوية: استدراكاً لشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز ص/٩٨، و (الاستغناء) للقرافي وتجد فيه نجاح النحاة في المقدر بها يتفق مع تحقيق السلف، وهناك عدد من وجوه التأييد لكل من الوجهين حررتها في مباحث الاعتقاد فتأمل. والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف: أشار إليه ابن منده، وابن جرير الطبري، وغيرهما، وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في «تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي في «أضواء البيان» في آخرين رحم الله الجميع. وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لدى أهـل كل فن كما في استقراء النحاة: كلام العرب إلى (اسم، وفعل، وحرف)، والعرب لم تَفَه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا من أنواع الاستقراء، وهذه إشارة مما قيدته في الاعتقاد، يسر الله طبعها آمين.

توحيد الأسهاء والصفات.
 وانظر:

ي \_ والكاتب مرجىء يؤخر الأعمال عن مسمى الإيمان ويقصره على التصديق.

الصفوة: ١/٧١، ٤٠٩، ٢/٠١٣، ٣٤٨، ٨٨٨، ٥٣٠.

وفي كشفها: تعقيبات ص/٥، ٧، ١٤، ١٦، ٢٢، ٢٢.

## ثالثاً: أمثلة لجهالاته في السنة النبوية:

أما في هذا الميدان فقد أبان غاية البيان في سلسلة يتبع بعضها بعضاً من الخلط والوهم، مكونة ركاماً أحسبه جهلاً منه لتكاثره، فمثلاً في (مختصر تفسير ابن كثير):

١ - عزا أحاديث ولا يصح العزو كله أو بعضه.

٢ ـ ونسب حديثاً إلى (لسان العرب) لابن منظور، وهو مسند في بعض السنن.

٣ وأوهم في العزو إلى البخاري فأطلق وهو خارج الصحيح.
 ونسب الحكم على حديث إلى غير قائله.

٤ ـ والتـزم أن لا يذكـر إلا حديثاً صحيحاً فذكـر المـراسيل

والضعاف والواهيات ولم يبين. أما في (مختصر تفسير ابن جرير) فقد أراح نفسه من هذا الالتزام فلم ينوه عنه في المقدمة.

ولم يفقه مسلك ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في سياقه المرويات
 على نوعين كما في ص/هـ من الجزء الرابع السلسلة الصحيحة.

ونجد الأمثلة لهذا موثقة في:

١ مقدمة الجزء الرابع من (السلسلة الصحيحة ص/هـ
 - م) وهو مهم.

٢ \_ وفي (السلسلة الضعيفة ٣/٠١، ٤٧١، ٩٩٥).

٣- وفي (السلسلة الضعيفة ٤/١٥، ١٤٢، ٢١٤).

وفي (تنبيهات هامة ص/٩١، ٩٥ - ٩٦) حيث ذكر في (صفوة التفاسير ٣٢١/٣ بعض النصوص المؤولة ومنها: وقوله عليه السلام: الحجر الأسود يمين الله في الأرض) اهـ. والحديث مرفوعاً أسانيده بين الضعف والضعف الشديد كما في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٤٤د ٥/٣٩، ٥٨٥ - ٥٨١. وكتاب العقل والنقل ٣/٤٨٠ - ٥٨٥ وضعيف الجامع الحفيل والنقل ٣/٤٠١ - ١٠١، والسلسلة الضعيفة المسخير ٣/٩٠١ - ١١٠، والسلسلة الضعيفة رحمه الله تعالى - وقفه على ابن عباس رضي الله عنها، وأنه لا يحتاج إلى تأويل؛ لأن المشبه ليس هو المشبه به بل هو غيره ففي نفس الحديث بيان أن

مستلم الحجر ليس مصافحاً لله تعالى وأنه ليس هو نفس يمينه، ونحوه لدى ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في (زاد المعاد) في مباحث بيعة الرضوان، وفي (عدة الصابرين ص/٣٥ ـ ٣٦) والله أعلم.

وفيها أيضاً ص/ ٨٩ - • ٩ ما ذكره في (صفوة التفاسير ١/ ٥٥١) من السياق لقصة ثعلبة بن حاطب على سبيل الجزم بصحتها. والمحققون من أهل العلم على بطلانها، وقد أفردت في إبطالها والذب عن عرض الصحابي ثعلبة \_ رضي الله عنه \_ مؤلفات، والله أعلم.

وفيها أيضاً ص/ ٦٥ وفي تعقبات الشيخ صالح الفوزان ص/ ٢٢ ذكر قوله في (صفوة التفاسير ٢٧٣/٣): ومذهب أهل السنة أن النبي على رأى ربّه ليلة المعراج في السموات العلى رؤية بصرية ولهم أدلة من السنة النبوية) اه.

وأهل الاستقراء من علماء أهل السنة قرروا نفي وجود حديث ثابت من السنة يدل على رؤية النبي - على ربه بعينه ليلة المعراج، وكما في حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وغيره . ولشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ أبحاث محررة في هذا منها ما في (مجموع الفتاوى ٢/٩٠٥) والله أعلم .

#### الخاتمة:

وفي الختام أقول: يتعين على كل مسلم، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فيها يأتي ويذر، وفيها يعلم وما لا يعلم، وأن يقف حيث انتهى علمه، ورحم الله امراً عرف قدر نفسه. وليعلم أن من وارئه مواقف صعاباً، (ولو لم يكن إلا تلكم الساعة الرهيبة المذهلة، وهي سويعة التساؤل عنه قبل دفنه، وعن شيوع خبر انقضاء أجله، وإصغاء الآذان إلى الجواب، لو لم يكن إلا ذلك لكان كافياً.

وأذكر موقفاً رهيباً لمستلم أستاذية العالم الإسلامي في عصره وي التفسير بل في جل العلوم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى ١٣٩٣هـ ورحمه الله تعالى وي دفين مقبرة المعلاة بمكة حرسها الله تعالى، كم ذرفت لموته العيون، وانطلقت الألسن بالدعاء له، والثناء عليه في علمه وورعه وتقواه، وتقاله من الدنيا، ويتحسسون في العالم من يكمل تفسيره (أضواء البيان)، (عَلَى نَفَسِه): (إيضاح القرآن بالقرآن)، فلِلَّه دَرُّه ما أبهى درره، ورحمه الله رحمة واسعة آمين.

وموقفاً من قبل للعالم المتفنن المتقن الشيخ أحمد محمد شاكر المتوفى في سنة ١٣٧٧هـ رحمه الله تعالى، فإن اختصاره لتفسير ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ، الذي سياه (عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير) هو عمدة لدى أهل العلم، ومازالوا يتسمعون في كل حين وآخر، نبأ من يجري الله على يديه إتمام هذين الكتابين الجليلين

(على الجادة) (بصيرة العالم المتفنن، وأمانة المفسر، ونفس المحدث، وفقه النفس...) ولكن: وكم حسرات في بطون المقابر.

هذا ولم نسمع ولم نر أن واحداً من أهل الأرض استطاع أن ينال منها بحق، ومن فعل فقد شان نفسه، وأزرى عليها، والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام.

فيا أيها المسلم: انظر وقارن، لتعلم الفوارق، حتى يكون لك من المواقف وسير الرجال عبرة، ومن أخبارهم عظة، وقل آمنت بالله ثم استقم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وآله وسلم.

## (مع الكاتب في جولته الأخيرة)

قرأ هذا «التحذير» مطبوعاً على «الراقمة» عدد من العلماء منهم أصحاب الفضيلة:

- \_ الشيخ / عبدالرزاق عفيفي.
  - ـ الشيخ/ صالح الحصين.
- \_ الشيخ / عبدالمحسن العباد.
  - \_ الشيخ / صالح الفوزان.

فرأوا مناسبة طبعه ونشره مساهمة في الدفاع عن كتاب الله تعالى . . لكني توقفت عن ذلك اكتفاءً بها طبع من الردود الموقظة ، وأن أهل العلم على بينة من الأمر.

وكم تمنيت لو أن الكاتب طوى بساط القيل وترك النزاع الضئيل وصد عن التشفي باللغو والتجديع. أمّا وقد جال جولته الأخيرة فقال، وكتب، ونشر، وطبع، مما يأتيك نبؤه لاسيما في مرقومه: (كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات) فلا يسع إلا البيان، دفاعاً عن كتاب الله تعالى وصيانة لدينه عن الشبهات، إذ الذّب عن ذلك، وعن العلم وحملته من أهم المهات. ومن وراء ذلك المساهمة في صد الهجهات الشرسة ضد عقيدة السلف فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

لهذا فقد جرت طباعة هذا «التحذير» يتلوه هذا «التذييل» بعبارات مختصرة على سبيل الإشارة والتنبيه عسى أن تكون لمن شاء الله تعالى من عباده نافعة فأقول:

انفرد هذا الكاتب بمضيق لا يعرفه إلا هو، فترجل، واستل من كنانته سهمين لم يسدد الله رميته فيها:

أما الأول: فمحررات له يبعثها تحت بطون الكواكب وفحمة الدجى، تحمل الاستعداء بكلام مكلوم متآكل. وهكذا: التحامق، والضغن، وضيق العطن، تفرز مولوداً مخدجاً يجني معتملها: شقوة بعد أخرى.

وَأُمَّا الآخر: فقدح به النادعن جُمَل حاكية، تحتها معان باكية: من السباب، والتجهيل والرعونة، والتضليل، والعبارات الرّثة، والتراكيب الغثة، (وزخرفة أحياناً للفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني كالمجاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان)، ورحم الله حاتماً الأصم م سنة ٢٣٧هـ إذ قال: (معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي قالوا: ما هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه. فبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال: سبحان الله ما كان أعقله من رجل) انتهى من (المنتظم سبحان الله ما كان أعقله من رجل) انتهى من (المنتظم الثلاث.

ويحكي عن نفسه أنه من (العلماء) كل هذا المسير في هذا المهيع المظلم ليكفكف عن نفسه، وهو في حال من الانفعال والملامة، ولا كحال محجوج في نسخة (القيامة)، فغبار ركضته ثائر، وكم تحت نقعه من همزات، وكم ركب لها من مكاره صافحها بقلمه الأليف، وَمِدَادِ طَيَّاشٍ خَفِيْف.

فَيَالله كيف تُجْعَلُ الشرائع ذارئع للانتقام، وتقام ضرائر من الباطل والآثام، لكنها سنة ماضية لمن يحمل عقلاً عبداً لهواه، ويؤثر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: (إنَّ للخصومات قَحَمًا، وإن الشيطان يحضرها) والقحم: الأمور العظام، فكيف إذا كانت الخصومة في غير حق. ؟

ومنها: كتيبه هذا، الذي نفخه بنقول مطولة. ونزاع العلماء له ليس في خطأ وصواب لكنه في التأسيس والأصول: الأمانة العلمية؟؟

مدى علمه بالتفسير؟؟ خلفيته في الاعتقاد؟؟

ولعله قد تجلت للبصير الدلائل على هذا في (التحذير) أمّا في رده هذا (كشف الافتراءات) فقد ضاعف التدليل، وقطع الشك \_ إن كان له بقية \_ باليقين، لأن رده هذا هو نهاية ما عنده، والعبرة بكمال النهاية. وقد بَدَا من حقه أن يسمى (رد الصابوني على الصابوني) وكنت رتبت تعقبه والرد عليه، لكني رأيت أموراً عظاما لا يتحلى بها مخلوق فيستحق أن يشتغل بالرد عليه، لأن مدار القول (الصدق، والعدل) وسترى مدى ضعفها في (كشف الافتراءات..).. أعاذنا الله جميعاً من مرض الشهوة والشبهة آمين.

وإلى تجلية الحقائق الآتية:

أولاً: اتخذ من كتابه هذا: وعاء لبخس الناس أشياءهم، ونهش أعراضهم، إثر التقول منه على بعض حيناً، والتغالط على آخرين أحياناً، ثم جمع نفسه (فطمّ الوادي على القرى) إذ وقع في (أهل جزيرة العرب) في قاعدتها، ومخاليفها، وضفافها بل وخارجها من كل وارث لعلم السلف، سالكٍ لجادتهم في (الاعتقاد والقدوة) من أنه لا هُمَّ لَهُم إلا التضليل والتكفير وطلب الشهرة والسباب باسم النصرة لمذهب السلف وهكذا في عبارات متوترة وكلام نحس لا يصدر إلا من خفيف الرأس. . . عليه بني هذا «الَهُجَّامُ» كتابه كما في مقدمته ، وص/١٨٠-١٨٢ ومواضع منه يأتيك خبرها، هكذا موقفه حسيبه الله، ولكن:

ما يضر البحر أمسى زاخراً أن رمى فيه غلام بحجر

ونعوذ بالله أن نسلك جادته هذه التي جبل عليها إذ المتقون يعلمون حقيقة الحال عن أهل هذه الجزيرة من فضلهم وسابقتهم في الإسلام من بزوغ الرسالة وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها \_ إن شاء الله تعالى \_.

ويعرفون ما هم عليه من سلامة الاعتقاد والبصيرة في المدين والدعوة إليه والذب عنه وأن ديارهم هي قاعدة المالك الإسلامية، منها تشع أنوار التوحيد أولاً وآخراً وفي حديث أنس رِضي الله عنه المشهور انتشاراً وصحةً (إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب) الحديث. والحمد الله رب العالمين. . وإلى نهاذج من سقطاته:

فيقول عن بلديه ص/١٠.:

(وهو مبتلى بمرض خطير، وهو التضليل والتكفير لعباد الله المؤمنين \_ أجارنا الله من هذا البلاء \_ فهو لا يتورع أن يحكم بالابتداع والضلال أو بالكفر على أفضل مسلم لخطأ يسير. . ) اه.

وذكر ص/٢٨ ـ ٢٩ أن بلديه ينسب علماء السلف إلى الزيغ والضلال...

وقال/٣١: (وبذلك يظهر خطأ المتطفلين على العلم الذين يرمون خيرة الصحابة بالزيغ والضلال) اه.

نسأله شاهداً واحداً على ذلك يسوق كلامه بنصه ويرشد إلى محله، ومن هو أفضل المسلمين الذي حُكِمَ عليه بالكفر وهل يستطيع عاقل أن يقول إن فُلاَناً هو أفضل المسلمين المعاصرين ؟!

وقد تتبعت رسالة التنبيهات فلم أجد وصفه الصابوني بالكفر والضلال؟؟ بله أن يصف عالماً أو صحابياً بذلك، وانظر كيف يتمنى المسلم هذا العذاب لمسلم فقال ص/٦٥.

(أم أن زينو لا يُصَدِّق حتى تنزل به مطارق الحديد، من الملائكة الأشداء لتكفيره لبعض المسلمين بدون علم

ولا عقل) اهـ. إلى آخر ما هنالك من التهجين والتشفي الذي يبذله بسخاء، ومن عانا شيئاً أتقنه.

أمًّا عن العلامة الألباني فيقول ص/٧٠:

(فهو ليس بمصاول ولا بمقارع أمام فرسان الميدان، وله غرائب وعجائب في التصحيح والتضعيف يندى لها جبين الإنسان. . ) اه.

وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حق. وارتسام علمية الألباني في نفوس أهل العلم، ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عَدُوَّ جاهل، والحكم ندعه للقراء فلا نطيل.

ثانياً: والكاتب (مجتهد في الاعتقاد مقلد في الفروع).. ذلك: أن الناظر في رسالته هذه مع ما في (مختصراته) يراه مضطرباً في (الاعتقاد) بين مناهج عقدية ثلاثة:

١ \_ التأويل (التحريف)؟؟

٢ ـ التفويض (التجهيل)؟؟

٣ \_ دعوى (الاعتقاد السلفي)؟؟

أُمَّا (التأويل) فكما رأيت أمثلته في «التحذير»، وهذا ظاهر، وشد عليه في «كشف الافتراءات...» ص/١٢ - ١١٨ - ١١٤.

وأُمَّا «التفويض» ففي رسالة «كلية التربية بالرياض» التي ساقها في «كشفه» ص/١٦٥ - ١٦٩، وهي في جملتها رد

عليه مع ما فيها من أغلاط \_ جاء فيها ما نصه ص/١٦٧:

(هذا مع اعترافنا بأن الشيخ الصابوني يتبنى عقيدة الأشاعرة) اه.. وعلق بقوله: (في هذه العبارة نظر، فأنا لست متبنياً لمذهب الأشاعرة، وأنا دافعت عنهم لأنهم جمهور المفسرين والمحدثين، وهم خيرة علماء أمة محمد على فقد قلت: أنهم مخطئون في التأويل، ولكن لا نحكم بضلالهم وخروجهم من أهل السنة وليس كل خطأ يعتبر ضلالاً، ولاسيا من أعلام الأمة المحمدية) اه.

وهذه التعليقة في غاية من الاضطراب والفساد لأمور:

١ - نفى عن نفسه التمشعر؟!

٢ - أنه دافع عنهم لأنهم جمهور المفسرين والمحدثين وهم
 خيرة علماء أمة محمد ﷺ.

وعليه: نفى عن نفسه الخيرية والدخول في زمرة خيرة علماء أمة محمد على ، ولا يجوز لمسلم التبرؤ من خيرة الأمة .

وعليه أيضاً: فإن خيرة علماء الأمة: هم الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ـ وليس فيهم أشعري قط إذا أن أبا الحسن الأشعري، الذي تنتسب إليه الأشعرية في مذهبه الذي رجع عنه إنها جاء بعد انتهاء عصر أتباع التابعين. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم فمن قفا

أثرهم هم خيرة الأمة فلا تنفى الخيرية كذلك عن علماء الأشاعرة بها وافقوا فيه السنة وجادة السلف.

وله: (إنهم مخطئون في التأويل) فلهاذا يقع في هذا
 الخطأ ويدافع عنه وتقدمت لك أمثلته.

٦ - قوله: (ولكن لا نحكم بضلالهم. . . وليس كل خطأ يعتبر ضلالًا . .) مَذْهَبًا أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى ـ اللذان رجع عنهما (الاعتزال، ومذهب ابن كلاب) هما من مسالك الكلاميين المبتدعة .

قال أبن عبدالبر المالكي م/ سنة ٢٦٤هـ ـ رحمه الله تعالى ـ في «جامع بيان العلم وفضله» ص/٣٦٥ ـ 7٦٣ وعنه ابن القيم في «الصواعق المرسلة» ٢٧/٤: (وكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه أشعرياً كان أو غير أشعري) اه.

فالتمشعر هذا بدعة محدثة، وكُلَّ آخذ بها بحسبه، ففرق بين المعاند والمكابر ومن ثوى عند علماء السلف وعَرَفَ كتب السنة والأثر، وَبُصِّر فلم يبصر، وبين من ضعف عن هذا لجهل به، أو ضعف إدراكه، وهكذا... ونعوذ بالله أن نكفر مسلمًا.

٧ ـ ينتج من هذا أنه خطأ مذهب المؤولة، وقد أخذ به،
 وسكت عن مذهب الأشاعرة المفوضة، وقد أخذ به في
 مواضع.

وهذه أشعرية في الاعتقاد جديدة، واجتهاد لم يسبق إليه في جمعه بين المذهبين (التحريف، والتجهيل) ويذكرنا هذا بتناقضات الطوفي الحنبلي:

أشعري حنبلي وكذا رافضي هذه إحدى العبر ٨ ـ ثم هذا المركب المزجي في «الاعتقاد» ينضم إليه دعوى «السلفية».

ونقول له ابتداءً (دمعة من عوراء غنيمة باردة)، لكنها في الواقع: (تكبيرة من حارس)<sup>(1)</sup>، إذ هي دعوى بلا برهان. بل الواقع ينافيها، فإن من كان على جادة السلف في «الاعتقاد والقدوة» يقرر الاعتقاد السليم، وينشره ويدعو إليه ويجرد نفسه في سبيله، لأن الاعتقاد لا يحتمل التعدد، وينفض راحته ويرفع قلمه عن نصرة الخلف في أي مذهب كلامي يناهض مذهب السلف (العقيدة الإسلامية الصافية من شوائب التحريف، والتضليل، والتجهيل. . .).

<sup>(</sup>۱) فائدة: هذا مثل لمن يقول الشيء، أو يجري على لسانه من غير قصد لمعناه، ومنه قول يحي بن سعيد القطان: (دعاء أصحاب الحديث للمحدث كتكبيرة الحارس) رواه الخطيب في: (الجامع / ٦٤٨) ومنه أن عبدالله بن سليهان ابن أبي داود رُمِي \_ ظلمًا \_ بشيء من النصب وكان بينه وبين ابن جرير \_ رحمه الله \_ عداوة فلما قيل الابن جرير أن ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي، فقال ابن جرير (تكبيرة من حارس) انتهى من (السير للذهبي علي، فقال ابن جرير (تكبيرة من حارس) انتهى من (السير للذهبي ٢٣٠/١٣).

أمًّا من يؤول آيات الصفات حيناً، ويفوض أحياناً، ويكاسر شداة الاعتقاد السلفي ويرميهم بالعظائم، ويتلذذ بالوقيعة فيهم، ويجلب لهم النبز بسيء الألقاب من كل مكان، وإذا رأى الواحد منهم فكأنها دخل في عينه جذع، وأما مع المبتدعة فيجالسهم ويمتدحهم وَيَهْدِيْ إِلَى كتبهم، وتختلف يده مع أيدي بعض منهم في قصعات الموائد للمناسبات البدعية ، وقد فعل وفعل فلا والله لا تسلم له دعواه. وألسنة الخلق شواهد الحق فمن ذا الذي يستطيع أن يغمز وجوهاً من علماء الأفاق في (الاعتقاد السلفي) أمثال: الشيخ/ محمد بهجت البيطار الشامي ـ رحمه الله تعالى ـ والشيخ/ طاهر الجزائري ثم الشامي ـ رحمه الله تعالى ـ.

ثالثاً : بني كتابه على: إيهام القراء، واستغفالهم بطريق المخاتلة، إذ حَلَّاه بنقول عن ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما . . . من علماء السلف - رحمهم الله تعالى - وهي غالباً أجنبية عن عين المراد وإن كانت دائرة في ذات الموضوع.

رابعاً : أتى بإلزامات سخيفة رداً على نفاة المجاز، ومن السوءات سياق تلكم العبارات والإلزامات الهزلية في جانب آيات التنزيل، ومنها قوله ص/٨٢\_٨٣ أن الآية وساقها رقم (١٨٧) من سورة (البقرة) إذا ترجمت إلى اللغة الفرنسية

كان المعنى: (هن بسطلونات لكم وأنتم بسطلونات لهن) . . وهكذا في سلسلة من الإلزامات الساخرة والتي فيها ما هو أشد نكارة من هذا. والقول بالمجاز نافذة تطل على هوة سحيقة لتلاعب الخلفية في نصوص الصفات وقد نفاه الأئمة الكبار ودرج على نفيه المحققون كابن تيمية، وابن القيم، لاسيها في كتابه (الصواعق المرسلة) وسهاه طاغوتاً، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - رسالة فائقة باسم (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز). وعلى هذا استقرت قدم التحقيق، ونعوذ بالله من لوثة العجمة ومرض التأويل.

خامساً: بني رسالته على مواقف من التقول على آخرين بها لم يقولوه، ومن حرف في كلام ابن جرير، وابن كثير، فلا غرابة في وقوع هذا النمط من التقول على آخرين، وإلى أمثلةٍ له مع ما تقدم:

منها: في ص/٣٢ ـ ٣٥ ذكر الكاتب في (كشف الافتراءات) أن الأستاذ/ محمد جميل ضلل من ذكر القراءة الشاذة (إلا أن يفحشن عليكم) من قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ يِاأَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، الآية. وصاحب التنبيهات تعقبه بذكر هذه القراءة الشاذة ص/١٩ ـ ٢١، وَعَرَضَ التعقب عرضاً مؤدباً في حدود التنبيه والإرشاد، ولم يذكر أي لفظ جارح من تضليل أو غيره. وعليه فأقول بكل ثبات: لقد افترى هذا الكاتب على الشيخ / محمل جميل مِنْ أنه رَمَى مَنْ ذَكَرَهَا بالتضليل فلا وجود له البتة.

والكاتب سَلَّم للشيخ / محمد جميل بأنها قراءة شاذة لكنه في (صفوة التفاسير) ص /٣/ ٢٩٩ ذكرها بصيغة الجنم دون بيان شذوذها، فكان عليه أن يشكر له تنبيهه، وأن يترك التجاهل عليه وتقويله ما لم يقله؟

ومنها: أنه في (صفوة التفاسير) ٢/٣٥ نقل عن الصاوي في (حاشيته) ١٨٧/٣ كلاماً في حق النبي وفيه وصف مي بأنه (منبع الرحمات ومنبع التجليات). . . وتعقبه صاحب (التنبيهات) ص/٢٢ بأن في هذا إطراء وغلواً . ثم جاء هذا الكاتب في (كشف الافتراءات) ص/٣٥ ـ ٣٩ بكلام متهافت لا داعى للاشتغال به ، والمهم أنه قال ص/٣٩:

(ومع ذلك فقد عدلت الطبعة الأخيرة بكلام الشيخ/ الصاوي الأول: وهو أنه مهبط الرحمات، ومظهر التجليات الإلهية وحذفت (منبع) لأقطع الطريق على أمثال هؤلاء المتعالمين الذين همهم الكبير تضليل أمة محمد، وتكفير الناس..) اهر.

وفي هذا هفوات:

- ١ ليس له الحق بتعديل كلام غيره، وهذا دليل مادي على اعترافه بالتصرف في كلام غيره فقد أعطى نفسه القوامة على كلام الناس، وحرية التصرف فيه.
  - ٢ \_ في اللفظ البديل دفع آفة بأخرى، وهذا ظاهر.
- ٣- كذبه على أهل السنة والجهاعة بأن همهم الكبير (تضليل أمة محمد على الله ، وتكفير الناس). وهذا تقول محض . . حسيه الله .

سادساً: أما في الموضوع فقد أبدى مطارحته للشيخ محمد جميل زينو في ثمان عشرة مسألة، وترك بعضاً آخر، وتعقب الشيخ سعد ظلام في مواضع وترك أخرى، وتعقب الشيخ صالح الفوزان في اثنتي عشرة مسألة وتعقيبات الشيخ صالح الأخيرة التي طبعتها جامعة الإمام في نحو الشيخ صالح الأخيرة التي طبعتها جامعة الإمام في نحو مقدمة التحذير لم يعرج عليهم بشيء. وقد سَلَّم في بعض المواضع على وَجْه ارتضاه كما في وهنا أكتفي بكشفه في مواضع ستة من رسالته من أول موضع إلى آخر السادس منها، لأني أرى أنه لا يستحق أن يشتغل به، وإنها الاكتفاء بواجب التنبيه، ولأن بعضاً مضى في (التحذير) وبعضاً تَدَافُعُهُ ظاهر.

منها:

أخرى:

أن نعلم أولاً أن في تفسير قول الله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴿ قولين لعلما علما :

وطالما أن قاعدة البحث وهي (الأمانة العلمية) فيها اختلال فالإعْرَاضُ عنه بالكلية أولى لكنَّه التنبيه

والإيقاظ. وقد تم التنبيه على موضعين وإلى ذكر أربعة

أن الكشف عن ساق بمعنى الهول والشدة، كما تقول العرب:

شالت الحرب عن ساقٍ، أي عن هول وشدة. وعلى هذا فالآية ليست من آيات الصفات.

# الثاني:

أن الآية فيها إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة النبوية، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. . » الحديث رواه البخاري، ومسلم، وترجم عليه البخاري في كتاب التفسير من (صحيحه) بقوله: (باًب يوم يكشف عن ساق (فتح الباري ١٩٣٨) وحديث الشفاعة الطويل الذي أسنده البخاري رحمه الله تعالى في (كتاب التوحيد) من صحيحه، وترجمه بقوله:

(باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فساقه بطوله عن أبي سعيد الخدري عن النبي على وفيه: (قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا! فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. . .) الحديث (فتح الباري ٢١/١٣).

فالحديثان صريحان في إثبات صفة (الساق) لله سبحانه وتعالى كما يليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، وقوله سبحانه: ﴿هل بينكم وبينه آية تعرفونه﴾ الحديث هذا صريح في إرادة الصفة في

قولهم في الحديث (فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له. . . ) الحديث.

أمًّا (الساق) في الآية، ففيه القولان عن الصحابة رضي الله عنهم على ما تقدم، وإذا حصل الخلاف فإلي الدليل، وقد علمت أن الدليل قائم من السنة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وكها ترجمه البخاري على الآية في كتاب التفسير من (صحيحه) وهذا هو الموضع الوحيد الذي اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم هل هو من الصفات أوْ لاَ.

كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد سياق هذه الآية في (الصواعق المرسلة ٢٥٢/١ ـ ٢٥٣).

والصحابة متنازعون في تفسير الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة الله لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنها ذكره مجرداً عن الإضافة منكراً، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنها أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: (فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً). ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى: ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ﴾ .

مطابق لقوله على: «فيكشف عن ساقه فيخرون له سجداً» وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة،

جلت عظمتها وتعالى شأنها، أن يكون لها نظير أو مثيل، أو شبيه قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها كها قال تعالى: ﴿فلها كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وقال: ﴿ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ﴾.

فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد ولاتزال إلا بدخول الجنة وهناك لا يدعون إلى السجود وإنها يدعون إليه أشد ما كانت الشدة). . انتهى .

هذه خلاصة ما قيل في هذه الآية الكريمة من تفسير، لكن هذا الكاتب آذى نفسه في مختصراته، وفي دفعه (كشف الافتراء آث ص ١٢ ـ ٣١) بمواقف فيها أمور:

١ لَمَّا ذكر تفسير الآية على القول الأول، قال: إن من تعقبه، وصفه بالبدعة والضلالة لَا فسر الآية بذلك ص/١٢، ٢٢.

وذكر أنه يلزم على هذا الحكم بالبدعة والضلالة على من فسرها بذلك من الصحابة فمن بعدهم ص/١٨، ٢٨ ـ ٢٩، إلى آخر ألفاظ نثرها من بضاعته.

وقد افترى \_ والله \_ إثمًا مبيناً، فلم يصفه واحد منها أو أشار إليه بشيء من ذلك، فصار بفعله يستحق الوصف بمن (يخلق ما يقول).

٢ - ذكر عشرة آثار من تفسير الطبري - رحمه الله تعالى - فيها تفسير الآية بالقول الأول عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، مع أن ابن جرير رحمه الله ذكر حديث أبي سعيد من حديث الشفاعة المذكور وفيه (يكشف ربنا عن ساقه) الحديث.

فلهاذا يكتم ذكر الطبري له؟.

ولماذا لم يشر إلى القولين في الآية ومن قال بكل منهما؟

٣ \_ قامر (الشيخ) أو: راهن؟ فقال ص/٢٣:

وأنا على استعداد لدفع عشرة آلاف مكافأة لمن يثبت لي أثراً واحداً في تفسير الطبري أنها (ساق الله). . انتهى .

وابن جرير - رحمه الله تعالى - أتى بحديث أبي سعيد (يكشف ربنا عن ساق. ) الذي حذفه بتهامه من (مختصر تفسير ابن جرير)، وحذف صدره (يكشف ربنا عن ساقه) في (صفوة التفاسير ٣٠/٣٤)، وكابر في (كشف الافتراء آت ص/٢٢ - ٢٣) من تعقبه في ذلك.

والحديث في (تفسير ابن جرير ٢٦/٢٩ سطر/٢٦، وفي (تفسير ابن كثير ٤٠٧/٤ سطر ٢٨.

٤ ـ ثم عقد ص/٢٠ ـ ٢١ (تنبيها هاماً) للتدليل على القول
 الأول في الآية، وبما جاء فيه قوله:

(أما الكُفار فلا يرون شيئاً من الله عز وجل، لا ساقاً، ولا يداً، ولا وجهاً، لأن الله خص ذلك النعيم بأهل الجنة. . . ) انتهى. ففي هذا السياق من كلامه أثبت صفة (الساق) لله سبحانه وتعالى فإذا كان لا يرى أن الآية من آيات الصفات ويحذف صدر حديث أبي سعيد، فبأي شيء أثبت هذه الصفة لله عز وجل، وعقيدة المسلمين أنهم لا يصفون الله إلا بها وصف به نفسه سبحانه أو وصفه به رسوله عليه؟؟

## ومنها:

أنه في (الصفوة ٣/٥٥) عند قوله تعالى: ﴿قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ قال:

(أي قال له ربه: ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب وأم) اه.

فتعقبه الشيخان كما مضى في (التحذير) المبحث الأول. فقال في (كشف الافتراءآت ص/٤٠):

(وأنا أعترف بأن العبارة كانت تحتاج إلى زيادة توضيح بأن يقال: (لمن خلقته بذاتي بيدي من غير واسطة أب وأم) وقد عدلت العبارة في الطبعة الأخيرة من (الصفوة). انتهى.

# وفي هذا هفوات:

١ ـ تأويله وتحريفه لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى .

٢ أنه عالج التحريف بمثله، فقال (لمن خلقته بذاتي بيدي).
 لماذا لم يكتف بعبارة ابن جرير، إذ أتى بلفظ الآية (بيدي)
 إثباتاً لصفة اليدين لله سبحانه على الوجه اللائق بجلاله
 وعظمته.

- ٣- عجيب جداً: أن يذكر في صلب الكتاب، رأي الزمخشري المعتزلي في تفسير (اليدين) بالقدرة، وفي الحاشية يشير إلى مذهب السلف ويسكت، ولم يشر إلى أنه الصواب الأسلم، ولو كان لديه هو الأسلم الأحكم لأثبته في صلب (الصفوة)، أما أن يثبت الكدر في الأصل بتحريف معنى الآية بالقدرة فلا؟.
- ٤ ـ وهذا التعديل الذي أتى به (بذاتي بيدي) فيه أمور ثلاثة مهمة:
  - أ \_ أنه إصرار على التحريف لمعنى اليدين في الآية.
- ب في إطلاق (الذات) على الله سبحانه، والحالة هذه: نزاع وهل يعلم ما لدى الأشاعرة في هذا، ولا أطيل ببحثها، فقد ذكرت مواضع مهمة في بيان ذلك في كتاب (معجم المناهي اللفظية) وهو مطبوع ولله الحمد.
- ج البلاغة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (منهاج السنة النبوية ٨/٤٥):

(فالبلاغة: بلوغ غاية المطلوب، أو غاية المكن من المعاني بأتم ما يكون من البيان...) انتهى.

فإثبات ما أُثبته الله لنفسه لا يحتاج إلى هذا العناء لكنه (التأويل) بِنَفُس التحريف، حتى ولو اعتور العبارة قصور البلاغة.

وما ألطف ما قاله السكاكي في (مفتاح العلوم

ص/٧٠) مشيراً إلى شرط البلاغة في فني المعاني والبيان للمفسر:

(الـويل كل الـويل لمن تعـاطى التفسير، وهو فيهما راجل). . انتهى .

### ومنها:

في (صفوة التفاسير ٢ /١٩٨) صَحَّح أن الخضر ولي وليس بنبي . فتعقبه صاحب (التنبيهات ص/٣٠ ـ ٣٧) مدللًا على أنه نبي . فرد عليه الكاتب ص/٤١ ـ ٤٩ من (كشف الافتراء آت) بها يلي :

أن الخضر عليه السلام ولي، وأن هذا قول الأكثرين، وأنه في كل مسألة خلافية يلتزم مذهب الجمهور لأنه الأقوى، وأن ابن تيمية في (فتاويه) ذهب إلى القول بولاية الخضر، ورجح أنه حي ولما ساق صاحب التنبيهات ستة أدلة من كتاب الله تعالى على نبوة الخضر قال هذا الكاتب ص/٤١: (واستدل بأدلة غريبة فيها سذاجة وبلاهة) اه.

# في رده عظائم:

الأولى: أنه نسب القول بأن الخضر ولي وليس بنبي إلى الأكثرين وهذا خلاف التحقيق، فإن في حال الخضر أقوالاً ثلاثة:

١ - أنه ملك من الملائكة، وهذا قول مهجور، قال عنه النووي في (شرح مسلم ١٣٦/١٥) غريب باطل، وقال عنه ابن كثير في (تاريخه ٢٨/١٣): (هذا غريب جداً).

٢ ـ أنه ولي، وعلى هذا عامة الصوفية، قال الحافظ ابن
 حجر في (الزهر النضر ص/٦٩):

(وذهب إلى أنه كان ولياً جماعة من الصوفية، وقال به أبو يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة، وأبو بكر بن الأنباري في كتابه (الزاهر) اه. ولبعضهم في ولايته عظائم يصل بعضها إلى الكفر كما نبه عليه جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في (الفتاوى ٢٦٧/١١، ٣٢٧/١١)، ومختصر (الفتاوى المصرية ص/٥٦٠).

٣ أنه نبي وهو قول الجمهور، حكاه أبو حيان في (البحر المحيط ٢/١٦) وحكاه الرازي في (تفسيره) وعنه المستقيطي في (أضواء البيان ٢١/٣) وعزاه القرطبي الشنقيطي في (أضواء البيان ٢١/٣١) وعزاه القرطبي أيضاً للجمهور كما في (تفسيره ١٦/١١ - ٢٨)، والآلوسي في (روح المعاني ١٩/١٥) بل قال الثعلبي: هو نبي في جميع الأقوال، كما نقله كل من أبي حيان في: (البحر المحيط ٢/١٤٧)، والنووي في (شرح مسلم والحافظ ابن حجر في (الزهر النضر ص/٢٧) وقال: وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة، اعتقاد كون الخضر نبياً، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي كما قال قائلهم:

مقام النبوة في بـرزخ فويق الرسول ودون الولي

أمّا هذا الكاتب: فقد قال إن القول بأن الخضر ولي هو قول (الأكثرين)، وعزا حكايته إلى ابن تيمية، وابن كثير والسيوطي. وفي هذا من التخون والتغالط في النقل ما ستراه:

ذلك أن هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عن (مجموع الفتاوى ٣٣٨/٤) الذي أفاد أن الخضر ولي، وأن هذا قول الأكثرين، وأنه مازال حياً.

وهذه الفتوى لم نر من نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ قبل الشيخ ابن قاسم \_ رحمه الله تعالى \_، جامع الفتاوى، وقد علق عليها بقوله لا تعالى \_، جامع الفتاوى، وقد علق عليها بقوله أن الشيخ ابن قاسم رحمه الله لا يعلق على الفتاوى بمثل ذلك، فلولا أنه في شك من هذه الفتوى لما علق عليها لأنها تخالف سائر فتاويه وأقواله في الخضر، وما ينقله عنه الكافة، وبخاصة أخص تلامذته به ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_. ويأتي مزيد لهذا.

ثم إذا سلمنا أن هذه الفتوى لابن تيمية، ألا يلزم العالم المحقق أن يقف على جميع كلامه، هل له في المسألة رأيان، أم ماذا؟

وأما الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ فقال في (تفسيره / ٩٩):

(وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً بل كان ولياً) اهـ. ولم يقل: وذهب الأكثرون فتنبه؟

والكاتب لا يفرق بين الصفتين فقال ص/٤٣:

(كما صرح الحافظ ابن كثير بأن هذا قول الأكثرين ـ ثم ذكره) اهـ.

وهذا تغالط عليه فسقط التحجج به.

وأما السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ فقال في (تفسير الجلالين: نبوة في قول، وولاية في آخر، وعليه أكثر العلماء) اهـ.

والسيوطي \_ رحمه الله تعالى \_ في كلامه إجمال مانع من فهم المراد بالعلماء هل هم علماء الصوفية فنعم، أو العلماء المحققون فلا؟

فالحال كها ترى:

ابن كثير لم يعزه للجمهور (الأكثرين)، والسيوطي ناقل فعن مَنْ، وابن تيمية فتواه هذه تنقضها فتاواه الأخرى، وأصوله السنية التي درج عليها، فهذه الفتوى وأن كانت له فهي مهجورة لم يحصل عزوها إليه قبل ولا حكاية مضمونها عنه من معتبر. فكل هذه سياقات من متشابه القول، وضعف التحقيق، لدى هذا الكاتب فنعوذ بالله من الهوى.

# تنبيه مهم:

في «تفسير ابن كثير ٩٩/٣» قال ما نصه: (وذكروا في ذلك \_ أي في حياة الخضر \_ حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم، جاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف) انتهى

والكاتب في «مختصر تفسير ابن كثير ٤٣٢/٢» حذف هذا المقطع النفيس من كلام ابن كثير، وهو تحقيق بالغ من حافظ بارع.

هذا مع أن الكلام الذي عزاه إلى ابن كثير ص/٤٣ ليس هو بسياق ابن كثير؟ والله المستعان.

الثانية : أن الكاتب قال في (كشف الافتراء آت ص ٢٠):

(لقد التزمت في تفسيري، بمذهب الجمهور، فكل مسألة خلافية أرجح القول الأقوى، وهـو مذهب الجمهور، لأن يد الله مع الجهاعة، ولا تجتمع أمة محمد على ضلالة، كها جاء في الحديث الشريف، فالغالب أن يكون ما ذهب إليه الأكثرون هو الأصح والأرجح، مع عدم الجزم والقطع بأن هذا هو الصواب وحده) انتهى.

هذا كلام متدافع يضرب بعضه بعضاً، فمذهب الجمهور لا يعد إجماعاً والحق في أحد القولين أو الأقوال، إذ الحق واحد لا يتعدد، وليس أخذ الجمهور برأي موجباً للأخذ به، ومباحث هذا معلومة لدى الأصوليين وفي كتب (الاجتهاد والتقليد) و (آداب الخلف)، والمحققون من العلماء على رده قديمًا وحديثاً، لما يؤول إليه من معارضة النص بالرأي، وكم بلى الناس في شرور هذه المعارضة والله المستعان.

وفي خصوص هذه المسألة يقال:

إذا كان المعيار في الترجيح هو: (جمهرة القائلين)، فبأي الجمهرتين يأخذ، وقد أريناك ياهذا كثرة الناقلين لمذهب الجمهور من أن الخضر عليه السلام نبي وليس ولياً، وأنه لا تسلم نسبة القول بولايته، إلى الجمهور وإن سلم ذلك فبأي الجمهرتين تأخذ؟

نعم لم يبق إلا التعويل على التقعيد السليم من أن أقـوال العلماء (يحتـج لها بالدليل لا يحتج بها على السدليل)، مجتنبين، الشـذوذ، وأسباب الخلاف الضئيل، المبني على التغالط، وترويج رواسب التقليد، وإشاعة الشذوذ.

الثالثة: أنه قرر القول بحياة الخضر عليه السلام وعزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ وهو هنا: قد تنكب بمرة ما ينقض عليه قوله وهو أمام عينه وجانب التحقيق عمداً أو جهلاً، وكلاهما وارد:

إنه هجر المشهور المعتبر، بتناقل الكافة له ـ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ من أن الخضر عليه السلام غير حي، وأنه قد مات كغيره من البشر. وهذا هو ما ذكره في (الفتاوى ٢٧/١٠٠) قال:

(والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت. .) اهـ. ثم ساق الأدلة بجلاء، وانظر: الفتاوى ٣٣٧/٤، وكتاب

الزيارة له ص٢٤ وهو الذي حكاه عنه أخص الناس به تلميذه ابن القيم كما في (المنار المنيف ص/٦٨).

والقول بوفاته وأنه لم يدرك بعثة النبي محمد على . هو اختيار المحققين من أهل العلم منهم: البخاري، وإبراهيم الحربي، وابن المنادي، والشرف المرسي، وأبو طاهر العبادي، وأبو يعلى القاضي، وأبو الفضل ابن ناصر، وابن العربي، وابن النقاش، وابن الجوزي، وابن حجر العسقلاني، وغيرهم.

وقال ابن القيم في (المنار المنيف ص/٦٧):

(لم يصح في حياته حديث واحد) اه.. وقرر ذلك من قبل من أنه لم يصح في حياته حديث: ابن دحية، وابن الجوزي، كها نقله عن ابن دحية: الحافظ ابن حجر في (الزهر النضر ص/٨٠) ونقله عن ابن الجوزي: ابن القيم في (المنار المنيف ٦٩ ـ ٧٦). والله سبحانه يقول: ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الحالدون).

وقال النبي على: في آخر عمره «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض عن هو عليها اليوم أحد» متفق عليه يبقى بعد هذا السؤال المهم الذي لا يستطيع الانفصال عنه إلا بها يخدش حاله: لماذا لم يسق كلام شيخ الإسلام وهو أمامه في (الفتاوى وفهرسها ٣٧/٤٤) كاشف عنه؟.

تنبيه: في ص/٤٣ ذكر نقلًا من (الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤ /٣٣٨) آخره: (فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك ليس على وجه الأرض)اه.

والملاحظ أن السياق في (الفتاوى) ليس فيه لفظ «ليس»، وإن كان السياق يقتضيه، ومعلوم أن النقل ينزل منزلة الرواية فلا يجوز لناقل تعديل ولا تصحيح إلا بعد الإشارة إليه وهذا معلوم في آداب التأليف، فكان الواجب ذكر النص بحروفه ثم الإشارة بعد ذلك إلى تصحيحه لكنه الاستمراء للتغيير والتبديل.

ورحم الله شيخنا محمد الأمين الشنقيطي إذ في (أضواء البيان) ذكر نقلًا فيه تطبيع ثم صححه بالحاشية، ولكن:

لا تعرضن بذكر «ذا مع ذكر ذا» ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد

وغير خاف أصل البيت، والله المستعان.

#### الرابعة:

قوله عن الأستاذ محمد جميل زينو، ص/ ١٤: (استدل بأدلة غريبة فيها سذاجة وبلاهة) اهـ.

الأدلة التي ساقها هي من كتاب الله تعالى \_ وما فيها دليل إلا وقد استدل به عالم من قبل، مشل الحافظ ابن حجر في (الإصابة) و (الزهر النض)، والألوسي في (روح المعاني) ومن قبلهم ابن كثير في (التاريخ ١/٣٢٨ ـ ٣٢٩)، وهكذا، فهل يصف هذا هؤلاء الأعلام بالسذاجة والبلاهة؟؟

ثم إن هذا الكاتب أبدى استغفالًا للقراء، فناقش الأدلة التي يذكرها العلماء من باب تعاضد الأدلة، وترك مناقشة الأدلة الأخرى ـ التي ساقها صاحب التنبيهات ـ وهي العمدة للقائلين بنبوته، واقتصر

عليها شيخنا الشيخ الشنقيطي م سنة ١٣٩٣هـ ـ رحمه الله تعالى ـ في (أضواء البيان ١٦٢/٣).

وهذا الصنيع من التلبيس في المناقشة، وما تركها إلا لأنه لا يمكن الانفصال عنها بجواب مقنع.

## تنبيه مهم:

وإذا اتضح لك مما تقدم أن الكاتب جال بغير حق فيها يلي:

- ١ ـ نسب القول بولاية الخضر إلى الأكثرين ولا تصح . .
  - ٢ ـ أخفى من نسب القول بنبوته إلى الأكثرين.
- حكى القول عن شيخ الإسلام من أن الخضر ولي وأنه حي.
  وهو قول شاذ موهن النسبة، وأخفى ما قاله شيخ الإسلام
  من أن الخضر قد مات وهو الذي تناقله الناس عنه.
- ٤ وأنه يعتمد الاحتجاج بقول الجمهور لا الاحتجاج بالدليل.
- أنه تجاهل على الشيخ محمد جميل، وتجاهله عليه ينسحب على من سبقه من العلماء.
- ٦ أنه ناقش أدلة نبوة الخضر عليه السلام التي تذكر للاعتضاد
  ولم يناقش الأدلة المعتمدة في الاستدلال، مع أن الشيخ جميل
  ذكر الجميع.
- ٧ علط على أبن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ إذ نسب إليه أنه قال بولاية الخضر عليه السلام: الأكثرون، وهـ و إنـ إ قال:
  (وذهب كثيرون . . .).
- ٨ خالف أدب الخلاف بذكره مع من قال به، وما يستدل به
  لكل قول، ومناقشة المرجوح، وبيان الراجح بدليله، وإنها

يسوق المسألة لقول اختمر عنده ليؤيده، وهذه طريقة من لا يفلح بالصواب.

إذا اتضح ذلك، فاعلم أن القول بولاية الخضر، والقول بأنه مازال حياً، قد جر هذان القولان من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة، والتلبيس على العامة بل وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقل، ولا يقبله دين من دعوى فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء، وأن فلاناً لقى الخضر عليه السلام واستلهمه كذا وكذا. . والقول بولايته وحياته أبد الـدهـر: هما معتمد الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر، ولا عكس، وبه قالوا بحجية الإلهام، وأن الولى أفضل وأعلم من النبي، والـدعوى الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه، فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب الحنفي، وآخر رآه يصلي على المذهب الشافعي، وهذا الحصكفي يذكر في مقدمة كتابه (الدر المختار) أن الخضر أُوْدَعَ أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام؛ ليحكم بها آخر الزمان؟!

ويظهر أن أول من فتح باب الفتنة في نسج الخرافات والضلالات حول الخضر عليه السلام وولايته هو: الحكيم الترمذي، م: نحوسنة ٣٢٠ هـ في كتابه (ختم الولاية)(١)

<sup>(</sup>١) انظر: الفكر الصوفي للشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق ص/١٢٥ ـ ١٤١، وفي مقدمة الشيخ صلاح مقبول لكتاب ( الزهر النضر) تحقيقات حافلة.

ورحم الله الحافظ ابن حجر إذ قال: في ( الزهر النضر ص/٦٧):

(كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من النزندقة، اعتقاد كون الخضر نبياً، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي . . . ) اه.

ولهذا فقد اعتنى حماة الديانة بكشف هؤلاء المتصوفة الغلاة وترييف مقاماتهم، وأنها دركات شيطانية، ولشيخ الإسلام في ذلك القِدْح المعلى كما في (الفتاوى ٢٧/١٠٠ ـ الإسلام في ذلك القِدْح المعلى كما في (الفتاوى ٢٧/١٣، ١٠٣ العلم العلم وغيرها. وفي مباحث (العلم اللدني) كما لدى ابن القيم في (مدارج السالكين ٢/٥٧٤، اكما علم.

## ومنها:

أنه في (الصفوة ٢/٥٦) عند قول الله تعالى: ﴿ ذلك ليعلم أَنِي لم أَخنه بالغيب ﴾ تفسيره من قول يوسف عليه السلام. وصاحب (التنبيهات ص/٣٨ ـ ٤٤) يتعقبه بذلك، على أنه من قول امرأة العزيز، وهذا اختيار المحققين، منهم: ابن تيمية، وتلميذاه: ابن القيم، وابن كثير، وقرره سيد قطب رحم الله الجميع.

والكاتب في (كشف الافتراء آت ص/ ٤٩ ـ ٥٥، ص/ ١٥٥ ـ ١٩٢) يرد على الشيخين / محمد جميل، وسعد ظلام في ذلك.

ومن نظر في كلام ابن القيم الذي نقله صاحب (التنبيهات ص/٤٢ ـ ٤٤) إذ جمع الأدلة على أنه من قول امرأة العزيز ـ ظهر له بجلاء أنه التحقيق فلتنظر.

والكاتب في (كشف الافتراءآت) لم يتعرض لنقض أدلة هذا القول، لأنه لا رادلها. ويكفي هذا تعقباً عليه.

## تنبيه:

وفي (كشف الافتراءآت ص/١١٥) قال:

(هذه كل التنبيهات التي أوردها زينو. . . ) انتهى .

ليست كلها فقد بقي بقية، منها: ما ذكره صاحب (التنبيهات ص/٣٤) في (التنبيه الخامس) بعنوان:

(الأولياء لا يعلمون الغيب)، متعقباً ما في (صفوة التفاسير) ١٩٨/٢ عند قوله تعالى: ﴿وعلمناه من لدنا علما﴾، إذ قال هذا المفسر الخطير:

(أي علمًا خاصاً بنا، لا يعلم إلا بتوفيقنا، وهو علم الغيوب، قال العلماء: هذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والمتابعة...). فلم يورده الكاتب في (كشف الافتراءآت) ولم يتعقبه بشيء، فهل هذا تسليم، أم أنه لا يطيق الاعتذار عن هذا التأويل الذي تبناه غلاة المتصوفة في تفسيراتهم السقيمة (لِلْعِلْمِ اللَّدُنِّ).

وتحرير القول فيه منتشر في كتب السلف، وانظر: (مدارج السالكين ٢/٤٧٥، ٣/٤١٦ ـ ٤٣٣) وفيه قال: (فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله

على لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإليه يعود وقد انبثق سَدُّ العلم اللدني، ورخص سعره؛ حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك، وباب الأسماء والصفات بها يسنح له، ويلقيه شيطانه في قلبه: يزعم أن علمه لدني، فملاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك، يقولون: أن علمهم لدني.

وقد صنف في العلم اللدني: متهوكوا المتكلمين، وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين، وكل يزعم أن علمه لدني، وصدقوا وكذبوا، فإن (اللدني) منسوب إلى (لدن) بمعنى (عند) فكأنهم قالوا (العلم اللدني)، ولكن الشأن فيمن هذا العلم عنده ومن لدنه، وقد ذم الله بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده لله كما قال تعالى: ﴿ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون انتهى.

وأختم هذا (التحذير) وما تلاه من (تذييل) بها قاله ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ في (الصواعق المرسلة ٢٦٢/١ ـ ٢٦٣):

(ف) ذنب أهل السنة والحديث، إذا نطقوا بها نطقت به النصوص، وأمسكوا عها أمسكت عنه، ووصفوا الله بها وصف به نفسه، ووصفه رسوله، وردوا تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، الذين عقدوا ألوية الفتنة، وأطلقوا أعنة المحنة، وقالوا على الله، وفي الله بغير علم، فردوا باطلهم وبينوا زيفهم، وكشفوا إفكهم، ونافحوا عن الله ورسوله. فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم: مشبهة، ممثلة، مجسمة، حشوية، ولو كان لهؤلاء عقول

لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنها هو لمن جاء بهذه النصوص، وتكلم بها، ودعى الأمة إلى الإيهان بها ومعرفتها، ونهاهم عن تحريفها وتبديلها.

فَدَعُوا التشنيع بها تعلمون أنتم وكل عاقل منصف: أنه كذب ظاهر، وإفك مفترى....) انتهى. وهذا الكلام من ابن القيم «رحمه الله تعالى»: مُسْتَلُّ من مشكاة النبوة، الرامية إلى حراسة الشريعة بنصب عامل الاحتساب «لضرب كل بنان» يريد أن يخط في وحدة صف الأمة سطور الفرقة والاختلاف، ومزاحمة اعتقاد السلف والقضاء عليه.

والذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل وإن كان في بعضهم صلاح وخير، لكنه الوهن وضعف العزائم حيناً، وضعف إدراك مدارك الحق ومناهج الصواب أحياناً، بل في حقيقته من «التولي يوم الزحف» عن «مواقع الحراسة» لدين الله والذب عنه، وحينئذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق بالباطل في «الإثم» قال أبو علي الدقاق «الساكت عن الحق شيطان أخرس والمتكلم بالباطل شيطان ناطق».

والنبي ﷺ يخبر بافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، والنجاة منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة، أيريد هؤلاء اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام التهايز العقدي المضطرب؟؟! أمْ أنها «دعوة إلى وحدة تُصدِّعُ كلمة التوحيد» فاحذروا.

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة:

«الحق واضح ولا داعي للرد».

«الحرية في الاعتقاد».

«لا تثيروا الخلاف هداكم الله».

«نلتقي فيها اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيها اختلفنا فيه»، وهكذا.

وأضعف الإيهان أن يقال لهؤلاء: هل سكت المسطلون لنسكت، أم أنهم يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا . . . .

ونعيذ بالله كلَّ مسلم من تَسرَّبِ حجة يهود، فهم مختلفون على الكتاب، مخالفون الكتاب، ومع هذا يظهرون الوحدة والاجتماع وقد كذبهم الله تعالى فقال سبحانه: ﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ﴾ وكان من أسباب لعنتهم ما ذكره الله بقوله: ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ﴾ الآية.

فلابد لشداة الاعتقاد الإسلامي الصافي من كل شائبة: من كشف زيوف العداء والاستعداء، وحراسة الصف من الداخل كحراسته من العدو الخارج سواء ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾، فنحن ولله الحمد على أمر جامع في الاعتقاد على ضوء الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد من لازم ذلك بالذب عن الاعتقاد، ونفي أي دخيل عليه، سيراً على منهاج النبوة، وردعاً (لِخُفَراءِ الْعَدُو)، واستصلاحاً لهم.

وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومنه النقض على أهل الأهواء أهواءهم في حملاتهم الشرسة وهزاتهم العنيفة لِيَبْقَى الاعتقاد على ميراث النبوة نقياً صافياً.

وإن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعسل في (الفتاوى ٢٨ /٥٣): (المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة ؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ، ما نحمد معه ذلك التخشين) انتهى .

فعلى أهل العلم والإيهان التيقظ لتلك الأقلام «واضربوا منهم كل بنان»، وكل يقوم بهذا الواجب حسب وسعه وطاقته على منهاج الشريعة «والذين لا يجدون إلا جهدهم. . » والنصح لكل مسلم «ميثاق نبوي» والسلام.

في ٢٥/٤/٢٥ هـ

# الفهرس

| الصفحة                   | الموضوع                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 18-4                     | المقدمةالقدمة                               |
| في الأمانة العلمية ٣     | كلمة للشيخ محمد الخضر حسين                  |
|                          | ذكر واحد وعشرين رداً على الكاتـ             |
| ٩                        | نقويمه من خلال الردود المذكورة              |
| 18                       | أمثلة إخلاله بالأمانة العلمية .             |
| <b>YY</b>                | تنبیهان مهان                                |
| <b>YY</b>                | الأول: استخفافه بالناس                      |
| ى المتعصبة ٢٢            | الثاني: التنظير لتحريفه بأمثلة لد:          |
| التعديل لابن أبي حاتم ٢٢ | منها: تحريف لمتعصب في الجرح و               |
| ۲۳                       | ومنها: تحريفات للكوثري                      |
| الفتح المبين ٢٤          | ومنها: ما كشفه صاحب كتاب:                   |
| Y£                       | ومنها: تحريف لتلميذ الأمس؟                  |
| Y£                       | ومنها: استغفال لزميل اليوم؟ .               |
| أبي زيد القيرواني ٧٥     | تصرف عجيب في «الرسالة» لابن                 |
|                          | <b>ثانياً</b> : مسه عقيدة التوحيد بها ينابا |
| ن جرير                   | إدخال التحريف على تفسيري ابر                |
| نة ت                     | وابن كثير نكاية عظيمة بأهل الس              |
| م دون التأويل YV         | حاشية: في التعبير بلفظ التحريف              |
|                          | عشرة أمثلة لتحريفه عدداً من آيا             |

| ۳.   | حاشية: في تقدير الخبر في كلمة التوحيد        |
|------|----------------------------------------------|
|      | حاشية: في تقسيم التوحيد الاستقرائي وقدم من   |
| ۳.   | قال به                                       |
| ٣١   | ثالثاً: أمثلة لجهالاته في السنة              |
| 44   | «الحجر الأسود يمين الله » منزلته ومعناه      |
| 45   | الخاتمة: وهي مهمة                            |
| 47   | مع الكاتب في جولته الأخيرة                   |
| ٣٨ - | كتابه: كشف الافتراآت كتابه:                  |
| ٣٧   | كلمة حاتم الأصم وهي مهمة                     |
| 49   | اعتداؤه على أهل السنة والجهاعة               |
| ٤١   | الكاتب مجتهد في العقيدة مقلد في الفروع       |
| ٤٤   | معنى قول المحدثين «تكبيرة من حارس»           |
| ٤٥   | إيهامه القراء بنقول مطولة                    |
| ٤٥   | إلزامات ساخرة رداً على نفاة المجاز           |
| ٤٦   | تقوله على آخرين؟                             |
| ٤٩   | تفسير آية الساق. وفيه فوائد مهمة             |
| 04   | الكاتب آذى نفسه في تفسيرها لأمور             |
| 0 2  | تحريفه لتفسير صفة اليدين لله سبحانه وتعالى   |
| 00   | كلمة ابن تيمية في البلاغة                    |
| 00   | كلمة السكاكي في البلاغة                      |
|      | مبحث القول في: الخضر عليه السلام. وفيه مباحث |
| 70   | مهمة مهمة                                    |
| 09   | تنبيه مهم: في تصرف الكاتب                    |
|      |                                              |

| 9  |                 | مسلكه في سياق الخلاف والرد عليه    |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 77 |                 | تنبيه: في تصرفه بنصوص العلماء .    |
|    |                 | غلطه في تفسير قول الله تعالى:      |
| 70 |                 | ﴿ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب﴾     |
| 77 | *               | في العلم اللدني. والرد عليه        |
| 77 | رحمه الله تعالى | خاتمة الجولة بنقل مهم عن ابن القيم |